آيات وقت

مُوسِى السَّاوالعباللَّهِالَّحُ

أطفالنا في رحاب القسرآن الكريم



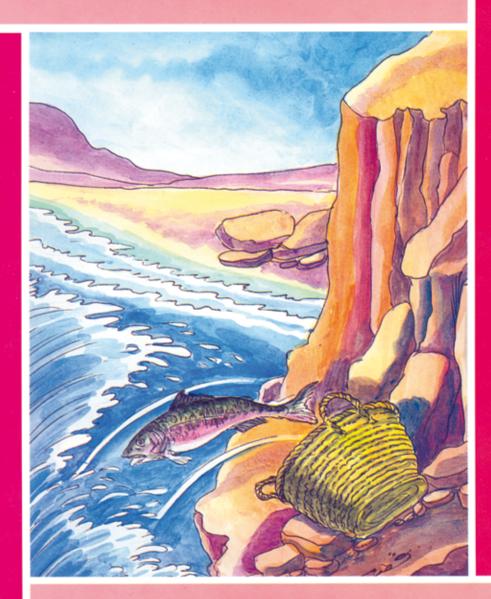



رزق هيبة

#### ڒؙڟڡؘٵڵٮؙؙٳڣؙڔڿٙٵێؚؚٵڵۼڒٳۤڹؙڒڵڰؚڮۻ ؞ٙيت،قت



# مُوسِى السَّالِحُ الْحُالِي الْحُلِيلِ الْحِلْلِ الْحُلِيلِ الْحِلْمِ الْحِيلِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلِيلِ

## رزق هيبة

#### ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي

۱۹ شارع عباس العقاد – مدینة نصر – القاهرة ت: ۲۲۷٥۲۷۳۵ – فاکس: ۲۲۷٥۲۷۳۵ ۲ ۲۳۹۳۰۱ ۲۲ ۲۳۹۳۰۱ ۲۲ www.darelfikrelarabi.com INFO@darelfikrelarabi.com

#### بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة

### «أو لادنا»

أمانة غالية، نعمة اللَّه، أمرنا بالحفاظ عليهم، ورعايتهم بالتربية السليمة. . وهذه السلسلة:

- تربِّى أولادنا تربية إسلاميَّةً تعتمدُ علَى هُدًى منْ كتابِ اللَّه «القرآنِ الكريم» تعرِضُ القصص على حسب ترتيب المصْحف لتكوِّنَ في النهاية (التفسير القصصي لقصصي للقرآنِ الكريم للناشئينَ» وهم في حَاجَة ماسَّة إلَى هذا التفسير الذي يَصِلُهم بماضِيَهُمْ العريق، ويعدُّهُمْ لحاضِرِهم ومُسْتَقْبَلِهِمْ.

- وفي هذه الطَّبعة الجَديدة حَرصْنا أَنْ تكونَ الفائدةُ أكبَر، ف قدَّمنا في آخر كلِّ قصَّة ملحقًا مِنْ شَقَّيْنِ. الشَقُّ الأُوَّلُ عدَّةُ أَسْئلَة تَحْفِزُ القَارِئَ عَلَى أَنْ يُعيدَ القراءَة ويتأمَّلُ القصَّة جَيدًا ليجيبَ عن هذه الأسئِلة، فتستقرَّ المَعانِي في ذهنه، ويزيد عِلْمًا بمَا فيها مِنْ قيمة دينية هي الثمرةُ التي نَرْجُوْها مَن نشر هذه القصص.

- أما الشقُّ الثاني من الملحقِ فهو دُروسٌ في قواعد اللغَة العربيَّة «علم النَّحْو» إذا تتبَّعهَا القَارِئ دَرْسًا بَعْدَ درس من بداية السِّلْسلة إلَى آخرِهَا يَصيرُ عَلَى عِلْم بالحدِّ الأَدْنَى منْ قواعد النحوِ التِي لا يَنْبُغِي لقَارِئ أنْ يجهلها، فيستقيم لسَانُهُ، وتسلَم قراءته من اللَّحْن والخطَأ. .

وبهذه القصص وما يَتبَعُها من دُروس في اللغَة نكونُ قَد حصلْنَا عَلَى فَائدة مزدوَجَة، منْ قيم دينية ومعرفَة بقواعد لغتنَا، وَهُو َمَا يَنْبَغِي أَنْ نربي عَلَيْه أَجْيَالَ أَبْنَائِنَا القَادِمَة. . فَنست عَيدَ مجد المَاضِي عَلَى أَسُس مِنْ حَضَارَة المسْتَقْبَلِ. . ﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزُواَجَنَا وَذُرِيَّاتِنَا قُرَّةً أَعْيُن وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿ ٢٤ ﴾ [الفرقان].

#### إِسْ مِ اللَّهِ الزَّهُ إِلزَّهُ إِلزَّكِي هُمْ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِيَ حُقْبًا ﴿ فَكُمَّا بِلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَانْسِيَاحُوتَهُمَافَأُتَّخَذَسَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِسَرَبًا اللَّهُ فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَهُ ءَالِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَامِن سَفَرِنَا هَندَانَصَبَالاً عَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرُ وَوَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجِبًا ﴿ فَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبَعْ فَأَرْتَدَّا عَلَى عَاثَارِهِمَا قَصَصَا إِنَّ فَوَجَدَاعَبُدًامِّنْ عِبَادِنَآءَالْيَنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا ( اللهِ عَلَى اللهِ مُوسَىٰ هَلَ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْت رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا لِإِنَّ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَمْ يُحِطُّ بِهِ حَبُرًا لِإِنَّ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ فَا لَا اللَّهُ قَالَ فَإِنِ أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ( فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ أَقَالَ أَخَرَقُنَّهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ فَإِنَّ قَالَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا

تُرْهِقِّنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ إِنَّ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلُهُ قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِنِفُسِ لَّقَدْجِئْتَ شَيْئًا تُكُرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ إِن اللَّهِ عَالَ إِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللّل سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بِعَدَهَا فَلَا تُصَاحِبِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذُرًا الله فَأَنطَلَقَاحَتَى إِذَآ أَنيآ أَهْلَ فَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَاۤ أَهْلَهَا فَأَيوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوْشِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ اللَّهِ قَالَ هَنَدَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ سَأُنَانِتُكَ بِنَأْوِيلِ مَالَوْتَسْتَطِعِ عَلَيْ وِصَبْرًا ﴿ اللَّهِ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأُرُدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُكُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَاوَكُفُرًا (اللهُ عَالَرَدُنَا أَن يُبْدِلَهُ مَارَيْهُ مَاخَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبُ رُحْمًا الله وَأَمَّا ٱلْجِدَارُفَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَيُّكَ أَن سَلْعُا أَشُدَ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَا رَحْمَةً مِّن رَّيِّكُ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (إِنَّهُ

التحقيق

#### معانى الكلمات:

- ١- فَتَاهُ: تابعه الذي يخدمه، وهو يُوشَعُ بنِ نُونَ بنِ إِفرائِيمِ بنِ يُوسف عليه السلام و يُقَالُ: هو ابن أخت موسى عليه السلام .
  - ٢ لا أَبْرَحُ: لا أُفَارِقُكَ . . وَلا نَزَالُ سَائِرِيْنِ . .
- ٣ مَجْمَعُ البَحْرَيْنِ: التقاء البحرين وهما البحر الأحمر، وبحر الأردن، وربما يكون هو خليج العقبة حاليًا.
  - ٤ حقبًا: الحقب، الزمان الطويل، وقد يبلغ ثمانين عامًا.
- ٥- حُوتَهُمَا: سمكة كانت معهما، وكانت مشوية قد أكلا نِصْفَهَا، فأعاد الله إليها الحياة وتسربت إلى البحر.
  - ٦- نَصَبًا: تعبًا شديدًا.
  - ٧ آوَيْنَا إِلَى الصَّحْرَةِ: جلسنا نستريح على الصخرة.
    - ٨ ذَلك مَا كُنَّا نَبْغى: مَا كُنَّا نُريدُ...
    - ٩ فَارْتَدًّا: فعادا في طريقهما الذي جاءًا منه.
      - ١٠- شَيْئًا إِمْرًا: شيئًا عجبًا.
    - ١١- لا تُرهِقنِي: لا تُكثر لومي على نسياني.
      - ١٢ شَيْئًا نُكْرًا: شيئًا منكرًا.
      - ١٣ اسْتَطعَمَا أَهْلَهَا: طلبا منهم طعامًا.
      - ١٤ يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ: يكاد أن يتهدم ويقع.
        - ه ١ أَقَامَهُ: أعاد بناءه.
    - ( وستظهر بقية المعاني من خلال الحوار إِن شاء الله ).

قَالَ « أبو أيمن »:

قَبْلَ أَنْ نَحُوضِ فِي قصَّة سيدنا «موسى» – عليْه السَّلامُ – مَعَ العَبْدِ الصَالحِ أُودُ أَنْ أَقُولَ لَكُمْ إِنَّهَا كَانَتْ ابْتِلاءً وَعِتَابًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيِّه وَرَسُولِهِ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل «موسى بن عِمْرَان» عليه السَّلامُ.

فَلَقَدْ وَقَفَ «مُوسى» – عليه السَّلامُ – خَطِيبًا ذَاتَ يَوْمٍ فِي بَنِي إِسْرَائِيل، يَحضُّهُمْ عَلَى الإِيمَانِ، وَيَحُثُّهُمْ عَلَى الطَّاعَةِ، وَيَدْعُوهُمْ إِلَى التَّمسُّكِ بِشَرْعِ اللَّه لَهُمْ، وَلَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ فُتُوحًا عَظِيمةً فِي الوَعْظِ والإِرْشَاد، وَضَرْبِ اللَّه لَهُمْ، وَلَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ فُتُوحًا عَظِيمةً فِي الوَعْظِ والإِرْشَاد، وَضَرْبِ اللَّه لَهُمْ أَلُهِ، فاسْتَحْوَذَ عَلَى مَشَاعِرِ النَّاسِ وَعُقُولِهِمْ، وَشَدَّهُمْ إِلِيهِ، فأَنْصَتُوا إِلَيْهِ مُعْجَبِينَ مَأْخُوذِينَ.

فَلَمَّا انْتَهَى، سَأَلَهُ بَعْضُهُمْ - وَقَدْ فُتنُوا بعلْمه:

- مَنْ أَعْلَمُ النَّاسِ « يَا مُوسَى » ؟

فَقَالَ عَلَى الفَوْرِ: «أنَا »....

وَكَانَتْ هَذِهِ «الأَنَا» سَبَبًا فِي العِقَابِ والاَبْتِلاءِ، كَمَا أَفْهَمَهُ اللَّهُ تعالَى أَنَّهُ كَانَ يَجِبْ أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَفَضْلِهِ؛ لأَنَّه – جَلَّ جَلالَهُ – مَصْدَرُ كُلِّ شَيْءٍ.

ثُمَّ أَوْحَى إِلَيْهِ: أَنَّ عَبْدًا يُقِيمُ عِنْدَ «مَجْمَعَ البَحْرَيْنِ» قَدْ آتَيْتُهُ عِلْمًا مِنْ لَدُنِّي (١) فاقْصدْهُ، وَسَوْفَ تَرَى ضَآلَةَ علْمكَ وَقلَّتَه إِزَاءَ مَا وَهَبْتُهُ لَهَذَا الْعَبْد.

<sup>(</sup>۱) من لدني: من عندي.

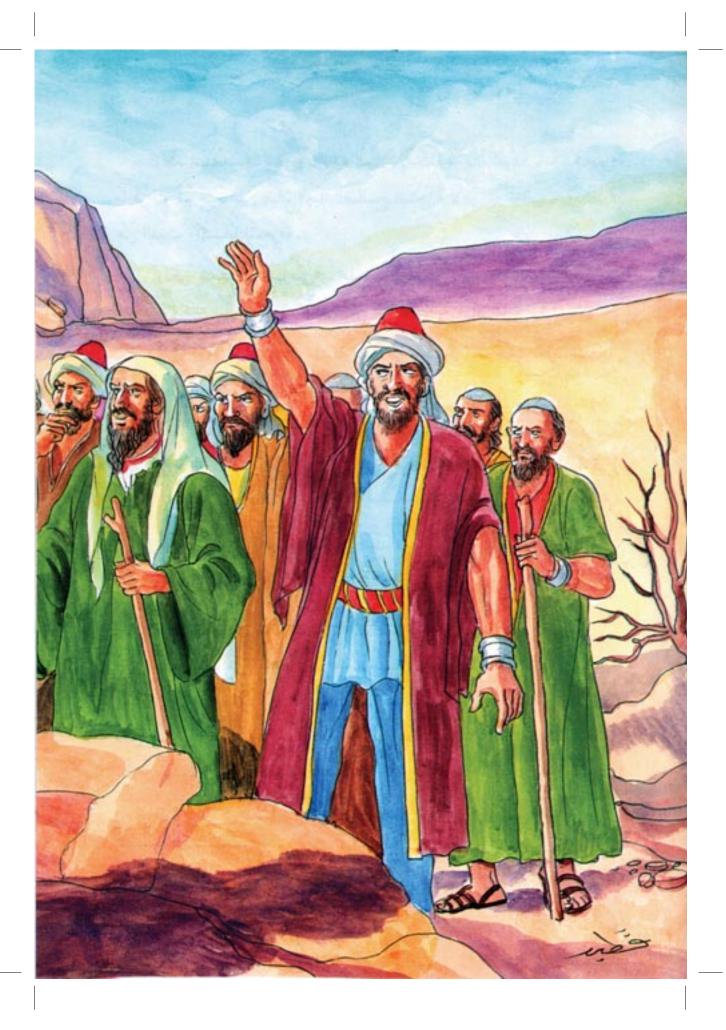

وَلَقَدْ اسْتَشْعَرَ «مُوسَى» - عَلَيْهِ السَّلامُ - خَطَأَ مَا قَالَ لِقَوْمِهِ، وَنَدِمَ عَلَى مَا فَرَّطَ، ثُمَّ عَزَمَ عَلَى إِتْيَانِ العبْدِ الصَّالِحِ اسْتِجَابَةً لأمْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَتَكْفِيرًا عَنْ الذَّنْب واكْتسَابًا للْمَعْرِفَة.

وَلِكَىْ يَسْتَدِلَّ «مُوسَى» - عليْهِ السَّلامُ - عَلَى مَقَامِ العَبْدِ الصَّالِحِ وَتَحْديد مَكَانه سَأَلَ رَبَّهُ - سُبْحَانَهُ - عَنْ عَلامَةٍ تَهْديه، أَوْ أَمَارَةٍ تُرْشدُهُ.

فَقيلَ لَهُ: احْمِلْ مَعَكَ سَمَكَةً كبيرةً فِي مَكْتَلٍ (١)، وَحَيْثُ تَفْقِد السَّمَكَةَ وَتُضِيعُهَا، فَهُنَاكَ نهايَة المقْصَد.

وَفَعَلَ « مُوسَى » مَا أَرْشَدَهُ إِلَيْهِ رَبُّهُ، فَوَضَعَ حُوتَهُ فِي مِكْتَلِهِ، واسْتَصْحَبَ مَعَهُ فَتًى مِنْ حَوَارِييه يُدْعَى « يُوشَعُ بن نون » وَكَانَ مُقَرَّبًا مِنْهُ، مُحَبَّبًا لَدَيْهِ أَثِيرًا عَنْدَه .

وَانْطَلَقَ بِاتِّجَاه « مَجْمَعِ البَحْرَيْنِ » عِنْدَ الطَّرَف الجَنُوبِيِّ مِنْ بَرِّيَّةِ « سَيْنَاء » .

كَانَ الطريقُ وَعِرًا شَاقًا، تَعْتَرِضُ السَّائِرَ فِيهِ كُثْبَانُ الرِّمَال، وَتَلْفَحه حرارة الشَّمْس اللاهبَة، وَتَمْتَدُّ المَسَافَات شَاسعَة.

نَالَ التَّعَبُ مِنْ «يوشَعَ» وَأَرْهَقَهُ الجهدُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لـ «مُوسَى» – عليه السَّلامُ – وَكَأَنَّهُ يَطْلُبُ إِلَيْهِ العَوْدَةَ، وَصَرْفَ النَّظَرِ عَنْ مُتَابَعَةِ السَّعْي...، لَكِنَّ «مُوسَى» النَّبِي... لا يَنْكُص (٢) عَلَى عَقِبَيْهِ، فَلابُدَّ مِنْ مُواصَلَةِ السَّيْرِ لِبُلُوغِ الهدف وَتَحْقيقُ الغَايَة، تَكْفيرًا عَنْ الذُّنُوب، والتزامًا بهَدْي اللَّه تَعَالَى.

<sup>(</sup>١) المكتل: القفة.

<sup>(</sup>٢) لا ينكص على عقبيه: لا يعود إلى الوراء، أو لا يرتد.

فَقَالَ لِفَتَاهُ: ﴿ لَا أَبْرَحُ حَتَىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿ ٢٠ ﴾ . . وكن يصرفني جُهُدٌ أو تَعَبُّ عَنْ الوصُولِ إِلَى المُكَانِ المَنْشُودِ وَلِقَاءِ العَبْد الصالح، وكو اقْتَضَى ذَلكَ منِّى سنينَ عَدَدًا .

وَتَابَعَا السَّيْرِ.

وَبَدَأَتْ نَسَمَات البَحْرِ الرَّطِبَةِ النَّدِيَّةِ تَهُبُّ نَاعِمَةً، فَتُخَفِّفَ مَا بـ «موسى» وفتاهُ «يوشع» ما يُلاقِيَانِ مِنْ وَطْأَةِ القَيْظَ...، فَلَمَّا قَارَبَا الشَّاطِئَ، عِنْدَ «مَجْمَعَ البَحْرَيْن» جَلَسَا ليَسْتَريحاً قَليلاً، واسْتَظَلا بصَخْرَة كَبيرَة.

ثمَّ غَلَبَ النُّعاس جَفْنَى «موسى» عليه السَّلام، فاسْتَسْلَمَ لِلْقَيْلُولَة، لكنَّ «يوشَعَ» شَعَر باستِعَادَة بَعْض النشَاط، وَذَهَبَ عَنْهُ الكَلَلُ فَجَلَسَ يَنْظُرُ هُنَا وَهُنَاك، وَيَتَأُمَّلُ...، وَيَسْتَطْلعُ مُخْتَلَفَ المُشَاهد.

وَفِي غَـفْلَةً مِنْهُ أَخَذَ الحُـوتُ سَبِيلَهُ إِلَى البَحْرِ سَرَبًا.. مَعَ مَوْجَةٍ قَادِمَةٍ تَتَكَسَّرُ عَلَى الشَّاطَئ الرَّمْليِّ.

فَأَجْفَلَ.. وَتَنَبَّهُ.. وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا، وَعَقَدَتْ لِسَانَهُ الدَّهْشَةُ، وَبَقِى فِي حِيرَةٍ وَعَجَبٍ.

وَأَفَاقَ «موسى» - عَلَيْهِ السَّلام - مِنْ إِغْفَاءَتِهِ وَقَدْ اسْتَعَادَ نَشَاطَهُ، فَهَبَّ وَاقِفًا، وَطَلَبَ إِلَى مَقْصِدهِمَا، وَطَلَبَ إِلَى رَفِيقِ رِحْلَتِهِ «يُوشَع» أَنْ يُتَابِعَا مُضِيَّهُمَا إِلَى مَقْصِدهِمَا، وَاقِفًا، وَطَلَبَ إِلَى رَفِيقِ رِحْلَتِهِ «يُوشَعَ» أَنْ يُتَابِعَا مُضِيَّهُمَا إِلَى مَقْصِدهِمَا، فَاسْتَجَابَ (يُوشَعُ» وَهُو لا يَزَالُ فِي دَهْشَةٍ وَذُهُولٍ.. ولَمْ يَنْطِقْ لِسَانُهُ بِكَلِمَةٍ.

فَلَمَّا قَطَعَا شَوْطًا طَوِيلاً، وَأَغْرَقَا فِي البُعْدِ عَنِ الصَّخْرَة، وَجَدَا ظِلا ظَلِيلاً لِشَجَرَة وَارِفَة، فَاسْتَحْسَنَ «مُوسَى» – عَلَيْهِ السَّلامُ – أَنْ يَجْلِسَا تَحْتَهَا لِتَنَاوُلِ الفَدَاء، وَ ﴿ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا (١٦٦) ﴾.

عنْدَئِذ \_ فَقَطْ تَنَبَّهُ «يُوشَعُ» مِنْ ذُهُوله، وانْزَاحَتْ عَنْ بَصِيرَته غِشَاوَةُ الشَّيْطَان، وَتَذَكَّرَ مِنْ أَمْرِ الحُوتِ مَا كَانَ وَجَرَى، فَقَالَ لـ «مُوسَى» ﴿ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلهُ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرِةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا (٣٦) ﴾.. لقَدْ تَذَكَّرْتُ الآنَ يَا سَيِّدى مَا حَدَثَ مِنْ عَجِيبَة الصَّخْرَة .. لَقَدْ نَسِيتُ أَنْ أَتَنَبَّهُ لِلْحُوتِ فِي الْمُحْتَلِ.. وَإِذَا بِهِ يَقْفِزُ مِنْهُ بِقُدْرَةَ وَعَجَيبَةَ قَادِرٍ.. وَيَتَسَلَّلُ مَعَ المُوْجِ إِلَى عُرْضِ البَحْرِ، وَمَا مِنْ شَكِ أَنَّ الشَّيْطَانَ هُو الَّذِي أَنْسَانِي لَرُوعَةِ وَعَجَبِ مَا رَأَيْتُ وَعَايَنْتُ.

فَقَالَ لَهُ « مُوسَى » - عليه السلام -:

غَفَرَ اللَّهُ لَكَ، وسَامَحَكَ ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ﴾ فَقَدْ كَانَ ذَلِكَ مَقْصِدَنَا وَغَايَتَنَا وَآيَةُ وَعدنَا، فَلا بُدَّ مِنَ العَوْدَةِ.. هَيَّا بِنَا ﴿ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا (١٤) ﴾.

فَلَم يَتَنَاوَلا طَعَامًا ولا شَرَابًا، بَلْ بَادَرَا مِنْ فَوْرِهِمَا إِلَى الصَّخْرَةِ، وَجَدَّا فِي الطَّلَب والمسير.

وكَانَا فِي عَوْدَتِهِمَا يَتَّبِعَانِ آثارَ أَقْدَامِهِمَا وَمَوَاطِئَ نِعَالِهِمَا حَتَّى لا يُعَمَّى عَلَيْهِمَا المَكَانُ، وَلا يَضلا الطَّريقَ.

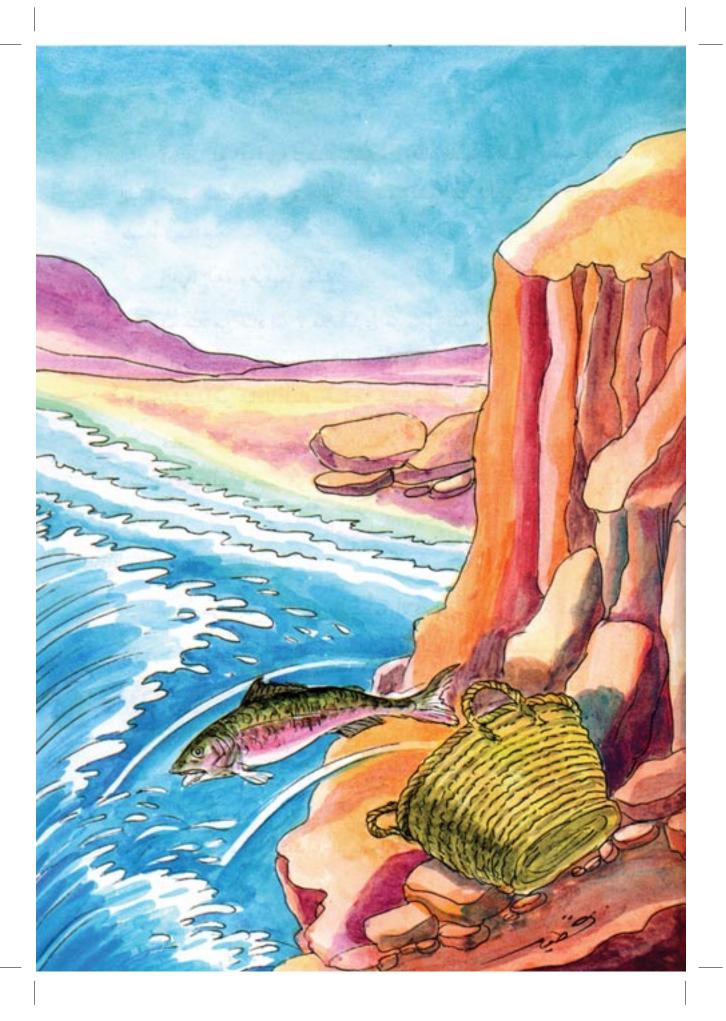

وَمَا إِنْ بَلَغَ « مُوسَى » - عَلَيْهِ السَّلامُ - وَفَتَاهُ الصَّخْرَةَ حَتَّى وَجَدَا عِنْدَهَا إِنْسَانًا مَهِيبَ المَنْظَرِ، يُضِىءُ وَجْهَهُ إِشْرَاقًا، وَتَشِعُّ عَيْنَاهُ بِالتَّقْوَى، وَتَكْسُوهُ سِيماءُ الصَّلاح.

فَتَعَرَّفَا إِلَيْهِ، وَعَرَّفَهُمَا بِنَفْسِهِ.

إِنَّهُ عَبْدُ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، مَلاَ البَارِي عَزَّ وَجَلَّ قَلْبَهُ رَحْمَةً، وَأَتَاهُ مِنْ لَدُنْهُ عِلْمًا، فَهُو يَمْضِي فِي مَسَارِبِ الحَيَاةِ وَمَعَ النَّاسِ عَلَى هُدًى مِنْ هَذَا العَطَاءِ فَهُو يَمْضِي فِي مَسَارِبِ الحَيَاةِ وَمَعَ النَّاسِ عَلَى هُدًى مِنْ هَذَا العَطَاءِ فَوْ جَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ١٠٠ ﴾.

فَتَاقَتْ نَفْسُ «مُوسَى» - عَلَيْهِ السَّلامُ - إِلَى مُصَاحَبَةِ هَذَا العَبْدِ الصَّالِحِ وَمُرَافَقَتِهِ، لِيَتَعَلَّمَ مَا قَصَّرَ هُوَ عَنْهُ، وَلِيَسْتَزِيدَ مِنَ المَعْرِفَةِ الْحَقَّةِ، فَطَلَبَ إِلَيْهِ وَمُرَافَقَتِهِ، لِيَتَعَلَّمَ مَا قَصَّرَ هُوَ عَنْهُ، وَلِيَسْتَزِيدَ مِنَ المَعْرِفَةِ الْحَقَّةِ، فَطَلَبَ إِلَيْهِ وَمُرَافَقَتِهِ، لَيَتَعَلَّمَ مَا قَصَّرَ هُو عَنْهُ، وَلِيَسْتَزِيدَ مِنَ المَعْرِفَةِ الْحَقَّةِ، فَطَلَبَ إِلَيْهِ فَاللّهَ مَا قَصَّرَ هُو عَنْهُ، وَلِيَسْتَزِيدَ مِنَ المَعْرِفَةِ الْحَقَّةِ، فَطَلَبَ إِلَيْهِ فَاللّهُ مَا قَصَدُ وَالْمَالِيةِ فَاللّهُ مَا قَصَدُ مَا قَصَدُ وَاللّهُ مَا قَصَلْهُ مَا قَصَدُ وَالْمَالَةُ مَا مَا قَصَلْهُ مَا قَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ مِنْ المُعْرِفَةِ الْمَالِكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

فَقَالَ العَبْدُ الصَّالحُ:

يا «مُوسَى» إِنَّ مُصَاحَبَتِى لِلْتَّعَلُّمِ وَالاكْتِسَابِ تَتَطَلَّب طَاقَةً كَبِيرَةً مِنَ الصَّبْرِ هِي عَلَى مَا أَظُنُّ فَوْقَ احْتِمَالِكَ وَقُدْرَتِكَ.. وَلا تَسْتَطِيعُهَا.. إِذْ كَيْفَ بِإِمْكَانِكَ أَنْ تَصْبِرَ عَلَى أُمُورٍ تَفْتَرِضُ الخِبْرَةَ وَالتَّجْرِبَةَ الطَّوِيلَتَيْنِ.. أَوْ الممارَسَةُ عَلَى الْأَقَلِّ.. وَخُصُوصًا أَنَّكَ سَوْفَ تَرَى مِنْ مَقَاييسِ المَعْرِفَة وَمَوازِينِ العِلْمِ مَا لا يُدْرِكُ مَعْنَاهُ البَشَرُ.. لأَنَّهُمْ يَروْنَ الظَّاهِرَ وَلا يُدْرِكُونَ الحِكْمَةَ الخَفِيَّة.

والإِنْسَانُ - كَمَا تَعْرِفُ - خُلِقَ عَجُولاً، فَكَيْفَ لَكَ أَنْ تُصَاحِبَنِي؟

لَمْ يَسْكُتْ « مُوسَى » - عَلَيْهِ السَّلامُ - عَلَى هَذَا الصَّدِّ، بَلْ أَرْدَفَ يَقُولُ: ﴿ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ( 19 ) ﴾.

فَرَبَطَ «مُوسَى» - عَلَيْهِ السَّلامُ - صَبْرَهُ عَلَى طَلَبِ العِلْمِ مِنَ العَبْدِ الصَّالح بمَشيئة اللَّه تَعَالَى.

ثُمَّ تَعَهَّدَ مُشْتَرِطًا عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لا يَعْصِى أَيَّ أَمْرٍ يَتَلَقَّاهُ، أَوْ يَصْدُرُ إِلَيْهِ، مَهْمَا كَانَ فيه منَ المَشَقَّة وَالغُمُوضَ.

فَنَظَرَ إِلَيْهِ «العَبْدُ الصَّالِحُ» مَلِيًّا، فَلَمَحَ فِي عَيْنَيْهِ ضَعْفَ الرَّجَاءِ، وَصِدْقَ الطَّلَب.

فحَنَّ لَهُ، وَعَطَفَ عَلَيْه، ولَكنَّهُ أَضَافَ شَرْطًا آخَرَ فَوْقَ الصَّبْر فَقَالَ:

أَشْتَرِطُ عَلَيْكَ يَا «مُوسَى» ألا تُكْثِرَ مِنَ الاسْتِفْسَارِ والتَّسَاؤُلِ حَتَّى نَسْتَوْفِى وَقْتَنَا، ثُمَّ لَكَ عَلَى الْعَدَ ذَلِكَ أَنْ أُوَضِّحَ لَكَ مَا اسْتَغْلَقَ عَلَيْكَ فَهْمُهُ، وَصَعُبَ إِدْرَاكُهُ.

وَبَيْنَمَا «مُوسَى» وَ«العَبْدُ الصَّالِحُ» وَ«يُوشَعُ بْنُ نُونٍ» عَلَى الشَّاطِئ عِنْدَ الصَّخْرَة، مَرَّتْ بِهِمْ سَفِينَةٌ تَمْخُرُ عُبَابَ اليَمِّ، فَأَشَارَ «العَبْدُ الصَّالِحُ» لِرُبَّانِهَا... فَمَالَ إِلَيْهِمْ وَسَأَلَهُمْ عَنْ حَاجَتِهِمْ، فَقَالَ «العَبْدُ الصَّالِحُ»: نُرِيدُ أَنْ تَنْقُلَنَا مَعَكَ إِلَيْهِمْ وَسَأَلَهُمْ عَنْ حَاجَتِهِمْ، فَقَالَ «العَبْدُ الصَّالِحُ»: نُرِيدُ أَنْ تَنْقُلَنَا مَعَكَ إِلَى شَاطِئِ البَرِّ الثَّانِي.. فَرَحَّبَ بِهِمْ، وَأَكْرَمَ نُزُلَهُمْ إِذْ كَانَتْ لَهُ بِهِ العَبْدِ العَبْدِ العَبْدِ العَبْدِ العَبْدِ العَبْدِ العَالِحِ» مَعْرِفَةُ، وَلَهُ بِهِ صِلَةً.. وَلَمْ يَأْخُذُ مِنْهُمْ أَجْرًا.

وَسَارَتْ السَّفِينَةُ تَشُقُّ الْمَاءَ بِحَيْزُومِهَا، وَشِرَاعُهَا تُدَغْدِغَهُ هَبَّاتُ الهَوَاءِ.. وَبَيْنَمَا «مُوسَى»، وَ«العَبْدُ الصَّالِحُ» يَتَحَادَثَانِ جَالِسَيْنِ عِنْدَ أَحَدِ جَوَانِبَهَا،



شَاهَدَا عُصْفُورًا طَائِرًا قَدْ هَوَى عَلَى صَفْحَةِ المَاءِ فَنَقَرَ نَقْرَةً، ثُمَّ وَقَفَ عَلَى حَافَّةِ السَّفينَة، فَقَالَ «العَبْدُ الصَّالحُ»:

- يَا مُوسَى إِنَّ عِلْمِي وَعِلْمَكَ مَا هُوَ إِلا كَنَقْرَةِ هَذَا الطَّائِرِ مِنَ المَاءِ إِلَى جَنْبِ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى.

قَالَ هَذَا القَوْلَ لِيُمَهِّدَ لِهِ مُوسَى » سَبِيلَ الدُّخُولِ إِلَى مُؤَشِّرَاتِ العِلْمِ الَّتِي سَوْفَ يَرَاهَا وَيُبَاشِرُهَا فَيَتَوَاضَعَ بَعْدَ ذَلكَ وَلا يَدَّعيَ العلْمَ أَبَدًا..

وَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ:

- يَا «مُوسَى» كَيْفَ أَخْطَأَتَ وَقُلْتَ لِقَوْمِكَ أَنَّكَ أَعْلَمُ النَّاسِ؟ فَلَسَوْفَ تَرَى مَا يَعْجِزُ عَقْلُكَ عَنْهُ، أَلْغَازًا أَوْ أَحَاجِيَّ، وَعَلَى الْعَالِمِ - حَقَّا - أَنْ يَتَأَدَّبَ مَعَ اللَّهِ فَلا يَدَّعِيَ، وَيَتَوَاضَعَ أَمَامَ الْخَلْق فَلا يَغْتَرِّ.

وَلَمَّا اقْتَرَبَ (العَبْدُ الصَّالِحُ) وَ (مُوسَى) مِنْ مَكَانِ نُزُولِهِ مَا عَمَدَ (العَبْدُ الصَّالِحُ) الصَّالِحُ إِلَى حَديدة عَالَجَ بِهَا لَوْحًا مِنْ أَلُواحِ السَّفِينَة حَتَّى نَزَعَهُ مِنْ مَكَانِه، وَبَدَأَ المَاءُ يَتَدَفَّقُ إِلَى قَلْبِ السَّفِينَةِ . الَّتِي أَصْبَحَتْ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى مِنَ الشَّاطِئ.

وَذَلِكَ بَيْنَ دَهْشَةِ «مُوسَى» وَتَعَجُّبِهِ.. ولَمْ يَتَمَالَكْ نَفْسَهُ أَنْ قَالَ: ﴿ أَخَرَقْتُهَا لِتُعْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا (٧) ﴾، كَيْفَ تَفْعَلُ هَذَا الأذَى وَتُلْحِقُ الضَّرَرَ بِأُنَاسٍ أَكْرَمُونَا مِنْ غَيْرٍ أَجْرٍ؟، إِنَّكَ لَتَأْتِي مُنْكَرًا مِنَ الفِعْلِ!!

التَفَتَ إِلَيْهِ ( العَبْدُ الصَّالِحُ » وَقَالَ: لَقَدْ أَنْذَرْتُكَ يَا مُوسَى مِنْ قَبْلُ، وَقُلْتُ لَكَ بِأَنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا عَلَى مَا سَوْفَ تَرَى، ولَقَدْ عَاهَدْتنبى عَلَى ذَلكَ، فَأَيْنَ التزَامُك؟ وَأَيْنَ وَفَاؤُك؟

فَأَجَابَ ﴿ مُوسَى ﴾ مُعْتَذرًا بالنِّسْيَان:

- لا تُؤَاخِذنِي - يَا سَيِّدِي - بِمَا نَسِيتُ، فَلَقَدْ غَلَبَ عَلَيَّ. وأَرْجُو أَلا تُرْهِقَنِي بِأُمُورٍ مِنَ العِلْمِ لا طَاقَةَ لِي بِهَا، وَلا قُدْرَةَ لِي عَلَيْهِ.

فاحتَملَها «العَبْدُ الصَّالِحُ» وَغَفَرَها له «مُوسَى» ثُمَّ نَزلُوا عِنْدَ الشَّاطِئ، واتَّجَهُوا نَحْوَ قَرْيَةٍ سَاحِلِيَّة، وَلَّا اقْتَرَبُوا وَجَدُوا طَائِفَةً مِنَ الأَوْلاد يَلْعَبُونَ، فَاقْتَرَبُ (العَبْدُ الصَّالِحُ» مَنْ أَحَدِهِمْ وأمْسكَهُ، ثُمَّ جَذَبَهُ إِلَيْهِ جَذَبَةً قَوِيَّةً انْخَلَعَ لَهَا قَلْبُ الغُلام، وكذَلكَ الأَطْفَالُ الَّذينَ رَاحُوا يَتَرَاكَضُونَ فَارِينَ.

ثُمَّ وَضَعَ «العَبْدُ الصَّالِحُ» كِلْتَا يَدَيْهِ حَوْلَ عُنُقِ الغُلامِ وَشَدَّ.. وَلَمْ يَتْرُكُهُ إِلا جُثَّةً هَامِدَةً.

وَلَمْ يُطِقْ « مُوسَى » أَنْ يَسْكُتَ . . وَكَيْفَ يَسْكُتُ عَلَى جَرِيمَةٍ تُرْتَكَبُ أَمَامَ عَيْنَيْه ؟

فَقَالَ مُحْتَدًّا غَاضِبًا: كَيْفَ تَقْتُلُ نَفْسًا بَرِيئَةً طَاهِرَةً مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ جَنَتْهُ؟! فَنَظَرَ «العَبْدُ الصَّالِحُ» إِلَى «مُوسَى» نَظْرَةَ عِتَابٍ، مَعَ ابْتِسَامَة سَاخِرَة، وَقَالَ: مَا حِيلَتِى مَعَكَ وَقَدْ أَعْلَمْتُكَ مِنْ قَبْلُ أَنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟!



فَأَطْرَقَ « مُوسَى » قَليلاً ثُمَّ قَالَ:

- لَنْ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا أَبَدًا.. وَلَئِنْ فَعَلْتُ فَلا تُصَاحِبْنِي.

فَقَالَ « العَبْدُ الصَّالحُ » :

﴿ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا (٧٦) ﴾ يَا ﴿ مُوسَى ﴾ .

ثُمَّ مَضُوا باتِّجَاهِ القَرْيَةِ.

وكانَ الجُوعُ قَدْ نَالَ مِنْهُمْ، فَسَأَلَ «العَبْدُ الصَّالِحُ» بَعْضَ أَهْلِ البُيُوتَاتِ عَنْ طَعَامٍ يَسُدُّ الرَّمَقَ إِلاَ أَنَّهُ كَانَ يَجِدُ مِنَ الجَمِيعَ صُدُودًا وَجَفَاءً.. فَخَرَجُوا مِنْ طَعَامٍ يَسُدُّ الرَّمَقَ إِلاَ أَنَّهُ كَانَ يَجِدُ مِنَ الجَمِيعَ صُدُودًا وَجَفَاءً.. فَخَرَجُوا مِنْ طَعَامٍ يَسُدُّ الرَّمَقَ إِلاَ أَنَّهُ كَانَ يَجِدُ مِنَ الجَمِيعَ صُدُودًا وَجَفَاءً.. وَفِي إِحْدَى ضَوَاحِيهَا مَرُّوا بِبُسْتَانَ قَدْ وَقَعَ بَعْضُ حَائِطِهِ وَانْكَشَفَ مَا فَيه مِنْ ثَمَرٍ.. وَشَمَّرَ «العَبْدُ الصَّالِحُ» عَنْ سَاعِدهِ وَرَاحَ يُعِيدُ وَانْكَشَفَ مَا فِيهِ مِنْ ثَمَرٍ.. وَشَمَّرَ «العَبْدُ الصَّالِحُ» عَنْ سَاعِدهِ وَرَاحَ يُعِيدُ الخِجَارَةَ المُتَدَاعِيةَ إِلَى مَوَاضِعِهَا، وَرَصَّهَا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ، حَتَّى أَقَامَهُ كَمَا كَانَ.

كُلُّ ذَلِكَ وَ« مُوسَى » – عَلَيْهِ السَّلامُ – فِي ذُهُولِ وَعَجَبِ. وَلَمْ يَسْتَطِعْ السَّكُوتَ، فَقَالَ: لَوْ أَرَدْتَ – يَا سَيِّدِي – لَنِلْتَ عَلَى مَا فَعَلْتَ أَجْرًا، فَاشْتَرَيْنَا وَشَبِعْنَا.

وَلَمَّا لَمْ يُطِقْ « مُوسَى » سُكُوتًا وَصَبْرًا . . وَكَذَلِكَ « العَبْدُ الصَّالِحُ » فَلَمْ يَعُدْ يَسْتَطِيعُ تَحَمُّلَ ظَوَاهِرَ عُلُومِ البَشَر، وَسَطْحِيَّةِ تَفْكيرهمْ، وَمَقَاييسِ وَمَوازِينِ أَعْمَالِهِمْ وَتَصَرُّفَاتِهِمْ، قَالَ لـ « مُوسَى » وَهُوَ يُنْذَرُهُ بِالأَفْتِرَاقِ:

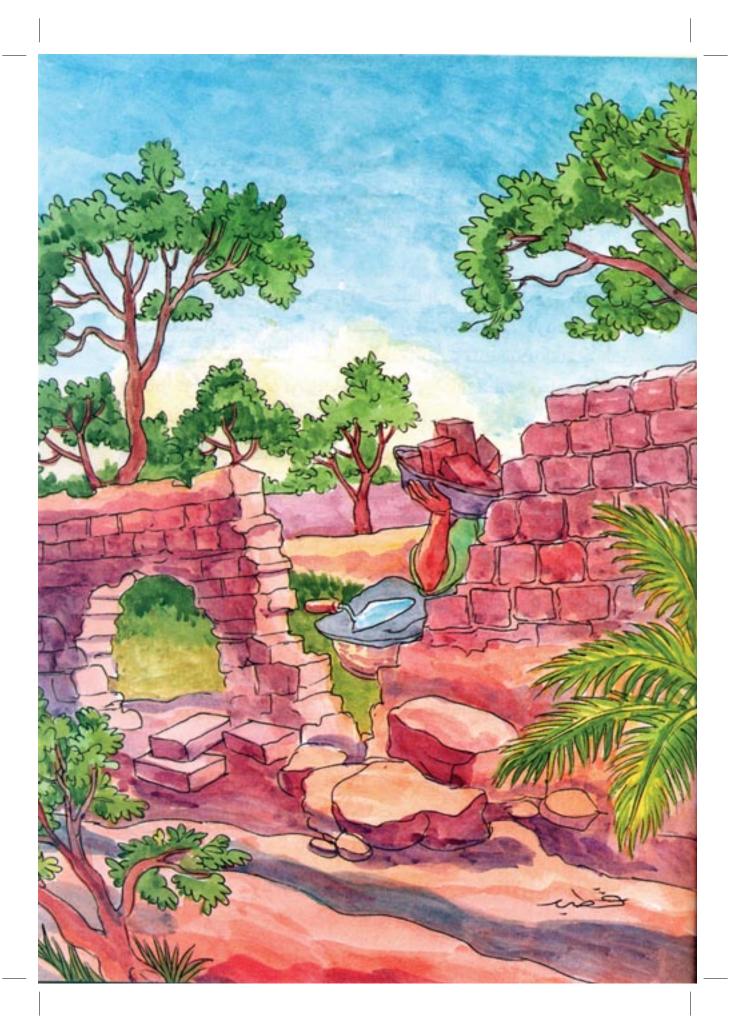

- يَا «مُوسَى» هَذَا تَمامُ حَدِّ الْمُصَاحَبَةِ، وَهَذهِ نِهَايَةُ الْمُرَافَقَةِ، فَلِكُلِّ مِنَّا طَرِيقُهُ وَسَبِيلُهُ، وَلَنْ أَتْرُككَ تَمْضِي هَكَذَا دُونَ أَنْ أَنْبِئَكَ بِتَأْوِيلِ وَتَفْسِيرِ مَا لَمْ تُطقْ عَلَيْه صَبْرًا، وَلَتَعْلَمَ كَمْ هي عُلُومُ النَّاسِ مِنَ الضَّحَالَة والضَّالَة.

قَالَ « العَبْدُ الصَّالحُ » :

أمَّا السَّفِينَةُ الَّتِي خَرَقْتُهَا، وَقَدْ حَمَلَتْنَا إِلَى الشَّاطِئ الغَرْبِيِّ، فَقَدْ كَانَتْ لِجَمَاعَةً مَسَاكِينَ مِنَ النَّاسِ، هِي مَصْدر رِزْقِهِمْ، وَمَعَاشِهِمْ، فَأرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَأُفْسِدَ صَلاحِيتَهَا لِلْعَمَلِ حَتَّى لا يَأْخُذَهَا مِنْهُم مَلِكُ البِلادِ الطَّاغِيةُ الَّذِي وُأُفْسِدَ صَلاحِيتَهَا لِلْعَمَلِ حَتَّى لا يَأْخُذَهَا مِنْهُم مَلِكُ البِلادِ الطَّاغِيةُ الَّذِي يُصَادِرُ كُلَّ مَرْكَبٍ وَمَرْكُوبٍ، ويَسْتولِي عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ وَمَتَاعِهِم غَصْبًا وَقَهْرًا.

وَأَمَّا الغُلامُ – الَّذِى قَتَلْتُهُ – فَقَدْ كَانَ مَوْلُودًا لأَبَوَيْنِ صَالِحَيْنِ مُؤْمِنَيْنِ، وَكَانَ يُنْقَطُرُ مِنْهُ أَنْ يُرْهِ قَهُمَا وَيُشْقِيهُمَا بِكُفْرِهِ وانْحِرَافِهِ وَسُوءِ سُلُوكِه، فَأَرَادَ رَبُّكَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يُعَوِّضَ عَلَيْهِمَا خَيْرًا مِنْ هَذَا الْولَد، ولَدًا آخَرَ يَكُونُ عُنْوَانَ طَهَارَةٍ في الفَكْر والعَمَل، ورَحْمَة في القَلْب، وَمَحَبَّة وَطَاعَة.

وَأُمَّا الْحَائِطُ الَّذِي سَوَّيْتُهُ، فَقَدْ كَانَ مِلْكًا لِولَدَيْنِ مِنْ أَهْلِ البَلَد، وكَانَ تَحْتَ الجِدَارِ كَنْزُ لَهُ مَا، وكَانَ وَالدُهُمَا رَجُلاً صَالِحًا، فَأَرادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَشُبَّا وَيَكْبَرَا ثُمَّ يَسْتَخْرِجَا هَذَا الكَنْزَ.

وَأَخِيرًا يَا «مُوسَى» اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ إِنَّمَا كَانَ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَعِلْمِهِ، وَلَيْسَ لِى فِيهِ يَدُّ إِلا التَّنْفِيذَ فَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَخِي، وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ.

قَالَ هَذَا..

ثُمَّ مَضى فِي سَبِيلِهِ. وَعَادَ «مُوسَى» وَفَتَاهُ أَدْرَاجَهُمَا مِنْ حَيْثُ أَتيَا وَقَدِ اسْتَفَادَ «مُوسَى» دَرْسًا عَظِيمًا مِنْ مُصاحَبَةٍ هَذَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ.

وَصَدَقَ اللَّهُ العَظيمُ إِذْ يَقُولُ:

﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ۞ ﴾ [الإِسراء].

واقرءوا يا أبنائي . . قول الله تعالى :

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضَى حُقُبًا 📆 فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنهمَا نَسيًا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبيلَهُ في الْبَحْر سَرَبًا (١٦) فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لفَتَاهُ آتنا غَدَاءَنا لَقَدْ لَقينا من سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا (٦٣) قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَة فَإِنِّي نَسيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانيهُ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ في الْبَحْرِ عَجَبًا (٢٣) قَالَ ذَلكَ مَا كُنَّا نَبْغ فَارْتَدًّا عَلَىٰ آثَارِهمَا قَصَصًا (٦٤) فَوَجَدَا عَبْدًا مّنْ عَبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مّنْ عندنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عَلْمًا ﴿٦٠ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلَّمَن ممَّا عُلَّمْتَ رُشْدًا (٦٦) قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطيعَ مَعيَ صَبْرًا (٦٧) وَكَيْفَ تَصْبرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحطْ به خُبْرًا (٦٦) قَالَ سَتَجدُني إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (٦٦) قَالَ فَإِن اتَّبعْتني فَلا تَسْأَلْني عَن شَيْء حَتَّىٰ أُحْدثَ لَكَ منهُ ذكْرًا ﴿ نَ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكَبَا فِي السَّفينَة خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جئتَ شَيْئًا إِمْرًا (٧١) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطيعَ مَعيَ صَبْرًا (٧٧) قَالَ لا تُؤَاخذُني بمَا نَسيتُ وَلا تُرْهقْني منْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٣٣) فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقيَا غُلامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكيَّةً بِغَيْر نَفْس لَّقَدْ جئتَ شَيْئًا نُّكْرًا ﴿ ٢٤) قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطيعَ مَعيَ صَبْرًا ﴿ ٢٥) قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْء بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبْني قَدْ بَلَغْتَ من لَّدُنِّي عُذْرًا 📆 فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَة اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيّفُوهُمَا فَو جَدَا فيهَا جدارًا يُريدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شَئْتَ لاتّخذت عَلَيْه أَجْرًا (٧٧) قَالَ هَذَا فرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنكَ سَأُنْبِّئُكَ بِتَأْوِيلٍ مَا لَمْ تَسْتَطع عَّلَيْه صَبْرًا ﴿٧٪ أَمَّا السَّفينَةُ فَكَانَتْ لَمسَاكينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفينَة غَصْبًا ﴿٧٩ وَأَمَّا الْغُلامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمنَيْنِ فَخَشينَا أَن يُرْهقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا 🕟 فَأَرَدْنَا أَن يُبْدلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مّنْهُ زَكَاةً وأَقْرَبَ رُحْمًا (ਨ) وأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لغُلامَيْن يَتيمَيْن في الْمَدينَة وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالَّا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدُّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مّن رَّبّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلكَ تَأْويلُ مَا لَمْ تَسْطع عُلَيْه صَبْرًا (٨٢) ﴾.

#### الأسئلة

- 1- كانت أحداث هذه القصة اختباراً وابتلاءً من الله لموسى عليه السلام فلماذا؟ وهل الإنسان حتى ولو كان نبيًا يمكن أن يكون عالمًا بكل شيء في الوجود؟
- ۲ لماذا كانت رحلة «موسى» عليه السلام؟ ومن الذى شاركه فى هذه
  الرحلة؟
- ٣ ما هى العلامة التي عرف بها «موسى» عليه السلام مكان العبد الصالح؟
- ٤ للاذا قال موسى لفتاه ﴿ لا أَبْرَحُ حَتَىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ ﴾، وما معنى قوله هذا؟ وأين كان مجمع البحرين؟
- ٥ نصح العبد الصالح «موسى» عليه السلام نصيحة واحدة، ما هى؟
  وماذا تستفيد أنت منها؟
- 7 كانت أفعال العبد الصالح مثيرة لعجب «موسى» عليه السلام واستنكاره، اذكر هذه الأعمال . . وكيف اعترض عليها «موسى» عليه السلام؟
- V كيف فسر العبد الصالح أعماله؟ وهل كان يعملها من تلقاء نفسه؟ ما العبرة التي نأخذها من هذه القصة؟

#### درس النحو

لقد قطعنا شوطًا كبيرًا في تعلم النحو، ولم يبق إلا القليل، وقبل أن نأتى إلى النهاية ينبغى أن نتذكر معًا ما قد ذكرناه في الصفحات السابقة، وذلك ببعض التمرينات التي تروض بها ذاكرتك، وتحاول الإجابة عن أسئلتها:

١- اجمع المفردات الآتية جمعًا سالًا، مذكرًا أو مؤنثًا حسب ما تراه:
 الرَّشيدةُ، الرَّاشدُ، المفْلحُ، القارئَةُ، الذَّاكرُ، المُجْتَهدُ.

وضع كل كلمة منها بعد جمعها في جملة مفيدة، بحيث تكون مرفوعة مرة، ومنصوبة أخرى.

٢ - يَرْمِي، يَقْرأُ، دَرَسَ، زَرَعَ، سَعَى.

أسند كل فعل إلى ضمير الجماعة، وضعه في جملة من إنشائك وأعرب كل فعل مضارع فيها.

٣- ما الاسم؟ وما الفعل؟ وما أقسامه؟ وكيف تعرب الفعل الماضي.

وإلى اللقاء يا أبنائى فى القصة التالية (ذو القرنين)

# أطفالنا فع رباب القبر أن الكربر

١- الفائحة أم الكتاب ٢- خليفة الله ٣- يا بني إسرائيل 2- بقرة بني إسرائيل ۵- هاروت وماروت ٦- يت الله ٧- قبلة المسلمين ٨- وقاتلوا في سبيل الله ٩- طالوت وجالوت ١٠ - قدرة الله ١١- امرأة عمران ١٢ - وإذ قالت الملائكة يا مريم ١٣ - ابنة عمران ١٤ - عيسى في السماء ١٥- نصر الله ١٦ - اختبار الله ١٧ - حياة الشهداء

١٨- صلاة الحرب

١٩- الأرض المقدسة ۲۰- قابيل وهابيل ٢١ - مائدة من السماء ۲۲- هل يستوى الأعمى والبصير ٢٣- إبراهيم يبحث عن الله ٢٤- بنو آدم والشيطان ٢٥- أصحاب الجنة وأصحاب النار ٢٦- نوح عليه السلام وقومه ۲۷ - هود عليه السلام وقومه ٢٨- صالح عليه السلام وقومه ٢٩- لوط عليه السلام وقومه ٣٠- شعيب عليه السلام وقومه ٣١- موسى عليه السيلام وفرعون والسحرة ۳۲- قوم موسی وقوم فرعون ٣٢- مسوسي عبليسة السنسلام وينو

إسرائيل ٣٤- بنو إسرائيل عبدوا العجل ٣٥- سفهاء بني إسرائيل 27- موسى عليه السلام والأسباط ٣٧- ضحية الشيطان

٧١- رياحين البيسوت شسقساتق الرجال.

٧٧- التي نقضت غزلها.

٧٣- سبحان الذي أسرى بعبده.

٧٤- فئية آمنوا بربهم.

٧٥- صاحب الجنتين.

٧٦- موسى عليه السلام والعبد الصالح

٧٧- ذو القرنين.

٧٨- يا يحي خذ الكتاب بقوة.

٧٩- واذكر في الكتاب مريم.

۸۰- ذلك عيسى ابن مريم.

٨١- واذكر في الكتاب إسماعيل.

٨٢- واذكر في الكتاب إدريس.

٨٣- وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.

٨٤- الوادي المقدس طوي.

٨٥- وجمعلنا من الماء كل شيء

٨٦- الناريردا وسلاما.

٨٧- حكمة سليمان عليه السلام

۸۸- وأيوب إذ نادي ربه.

٨٩- يونس عليه السلام في بطن الحوت

٩٠- سليمان عليه السلام وملكة

٩١ - موسى عليه السلام القوى

الأمين. ٩٢- قارون وعاقبة المفسدين

٩٢ - زيد... هسو ابن حارثة.

٩٤- الأحزاب وجنود الله الحفية. ٩٥- جنات سبأ وجزاء الكفور.

٩٦- وفدينساه بذبسسح عظيم.

٩٧- بيسعسة الرضسوان وصلح الحليبة

٩٨- جنة الدنيا ومتاع الغرور.

٩٩- أصحباب الأخدود والشابتون

على الإيمان.

١٠٠- للبيت رب يحميه.

٣٨- دفاع عن الرسول ٣٩- وعد الله

· ٤ - توزيع الغنائم

١٤ - قوة الصابرين

٤٢ - أسسرى بدر عتاب وفداء

17- يوم الحيج الأكبر.

**11- يوم حنين** 

10 - عزير آية الله للناس.

21- الشهور العربية والأشهر

1٧- وإذ يمكر بك الذين كفروا.

18- لا تحزن إن الله معنا.

19- المنافقون في المدينة.

٥٠- خذ من أموالهم صدقة.

٥١- مسجد التقوى ومسجد الضرار.

٥٢- المسلمون في ساعة العسرة.

٥٣- الثلاثة الذين خُلُّفوا.

٤٥- والله يعصمك من الناس.

٥٥- القرآن يتحدى.

٥٦- وجاوزنا بني إسرائيل البحر.

٥٧- يا بُني اركب معنا.

٥٨- يوسف عليه السلام في غيابة

٥٩ - يوسف عليه السلام السجين

المظلوم. ٦٠ - سر قىمىص يوسف عليه

السلام.

٦١- لقاء الأحية.

٦٢- ثم استوى على العرش.

٦٣- حتى يغيروا ما بأنفسهم.

24- زمزم نبع الأنبياء.

٦٥- مقام إيراهيم مص

٦٦- ونبتهم عن ضيف إبراهيم.

٦٧- أصحاب الأيكة.

٦٨- فاصدع بما تؤمر.

79- ويخلق ما لا تعلمون.

٧٠- وعسلامسات ويبالنجيم هم يهتدون.